

(رحمهالله) للعكليمة عبرالثه بن أحمد بزالحاج حمالك القلاوي الشنقيطي رحالا أثرف على تحقيقه وعمضه علمب المشايخ أء أمين محمالمصطفئ عبرالصمد أشف على طباعت سيدي إبراهيم خطري سيدي المختار



معهد مكة المكرمة بجدة

ماتف: ۷۷۰۰۷۲۲۲۲۲۴۰۰۷

فاكس: ٥٥٠٠٩٦٢٣٢٣٠٠٥

ص.ب (۲۱٤۸۸) جدة (۲۱٤۸۸)

www.MAKKAHACADEMY.net



جميع الحقوق محقوظة في العالم لدى



اللوزعين 05446481905 0544046082





نتهاجه مار الأمة للنشر والتوزيع مار الامام للنشر والتوزيع مار الاملاس الاسراء اجمة 02/05/15027



# بسلسا الرحمن الرحم

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: «مَن يرد الله بهِ خيراً يفقهه في الدبن». وبعد:

فإيماناً منا بأهمية المعرفة في بناء شخصية الأمة، لا سيما ما يتعلق بالمعرفة الفقهية بمعناها الواسع، تلك المعرفة التي من شأنها تعميق صلة الفرد بربه، وأمته، والكون من حوله.

ولأهمية ذلك كله، انطلقنا وكلنا عزم،

يحدونا الشوق في أن نرى مستقبل أمتنا وقد تجسدت فيه معاني تلك الصلة، ولم نقف عند حدود المني، بل عملنا جاهدين في إطار مشاريعنا البناءة، بتبنى مشروع يعمل على إحياء المنظومات العلمية، وها نحن اليوم بفضل الله أولاً، وإصرار فريق العمل ثانياً نزف إلى جماهير (اقرأ)، باكورة إنتاجنا (تحقيق نظم الأخضري)، في الفقه المالكي للعلَّامة عبد الإله القلاوي الشنقيطي. ونحن إذ نزفه إليكم فإننا نتوج جهودنا بمباركة فضيلة شيخنا/ محمد الأمين ولد الحسن الشنقيطي لهذا العمل، الذي عرض عليه في الشهر ٣/ ١٤٢٧هـ. أثناء زيارته للمدينة المنورة ـ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ..، وقد عرضه على فضيلته الأستاذ المدرب/ أمين عبدالصمد الشنقيطي وأبدى سروره به، كما أوضح ملاحظاته فقهاً، ولغةً، وعروضاً فشكر الله

له، ولا يخفى على القراء الكرام أننا أصدرنا نظم الأخضري (صوتياً) تماشياً مع العصر، وتلبية لمختلف الأذواق.

نسأل الله أن يبارك هذا الجهد، ويتقبله في ميزان الحسنات، ويجعله حافزاً لنا لتحقيق إنجازات متميزة تثري مشروعاتنا الخيرة إن شاء الله.

وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

#### m m



## فهرس المؤضئوعات

| الموضوع                      | ال | لصفحة |
|------------------------------|----|-------|
| مقدمة المؤلف                 |    | ۱۳    |
| العقيدة                      |    | 18    |
| آداب إسلامية                 |    | 10    |
| أقسام الطهارة                |    | ۱۸    |
| الطهارة من النجاسة           |    | 14    |
| فرائض الوضوء                 |    | ۲.    |
| تدارك المنسي من أعضاء الوضوء |    | *1    |
| فضائل الوضوء                 |    | **    |
| نواقض الوضوء                 |    | 74    |
| موانع الحدث                  |    | 4 £   |
| ما يجب منه الغسل             |    | 40    |

| الصفحة | ٤                             | الموضور  |
|--------|-------------------------------|----------|
| 77     | الغسل وسننه                   | فرائض    |
| 77     | الغسلا                        |          |
| 44     | حنابة                         |          |
| ۲۸     | •••••••••                     | _        |
| 44     | التيمم                        | •        |
| ٣٠     | يمم ومندوباته                 |          |
| ٣١     |                               |          |
| ٣٢     | ••••••                        | التقاس   |
| 44     | لحيض والنفاس                  | موانع اأ |
| ٣٣     | الصلاة                        | أوقات    |
| 45     | أخير الصلاة عن الوقت          | حكم تأ   |
| 40     | الصلاة                        | •        |
| 41     | الصلاة وسننها                 | فرائض    |
| ٣٨     | الصلاة                        |          |
| ٤٠     | ات الصلاة                     | مكروها   |
| ٤٠     | ع في الصلاة                   | الخشوع   |
| ٤٢     | ت الواجبة والمستحبة في الصلاة | _        |
| ٤٣     | ي<br>لفوائتلفوائت             |          |

| صفحة |                           | الموضوع    |
|------|---------------------------|------------|
| ٤٤   | ىن عليه قضاء فريضة        | لا يتنفل م |
| ٤٥   |                           | سجود الس   |
| ٤٧   | للاة بالقهقه              | بطلان الص  |
| ٥٤   | السهو في الفرائض والنوافل | الفرق بين  |
| ٥٦   |                           | مسائل في   |
| ٥٨   |                           | الخاتمة .  |
|      | TO TO                     |            |



# براسدارهم الرحم

#### مقدمة المؤلف

الشّنجطيُّ يَشْتَرِي
 بِعِقْدِهِ المَنْظُومِ تِبْرَ الاخْضرِي (٢)
 وَرُبُّ مَنْ عَقْدِ اضْطِرَاراً حَسَّنَهُ
 وَرُبُّ مَنْ عَقْدِ اضْطِرَاراً حَسَّنَهُ
 لَـعَـلَّـنِي أَنَـالُ الاجْـرَ وَالـزِّنَـهُ

 <sup>(</sup>۱) عبدالله أحمد بن الحاج حمى الله القلاوي الشنقيطي،
 توفي سنة ۱۲۰۸ رحمه الله.

 <sup>(</sup>۲) عبدالرحمان بن محمد الصغير المعروف بالأخضري،
 ولد سنة ۹۲۰هـ، وتوفي سنة ۹۵۳هـ. رحمه الله رحمة واسعة.

#### 🕏 العقيدة

ه) أوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى مَنْ كُلِّفَا تَصْحِيحُهُ إِيمَانَهُ وَيَعْرِفَا تَصْحِيحُهُ إِيمَانَهُ وَيَعْرِفَا لَا مُصْلِحَ فَرْضِ الْعَيْنِ كَالأَحْكَامِ لَا مُصْلِحَ فَرْضِ الْعَيْنِ كَالأَحْكَامِ لِلطَّهْرِ وَالصَّلاةِ وَالصَّيَامِ لِلطَّهْرِ وَالصَّلاةِ وَالصَّيَامِ لا وَوَاجِبٌ حِفْظُ حُدُودِ الحَيِّ لا وَوَاجِبٌ حِفْظُ حُدُودِ الحَيِّ لِالْحَيِّ بِالْوَقْفِ عِنْدَ أَمْرِهِ وَالنَّهْيِ بِالْوَقْفِ عِنْدَ أَمْرِهِ وَالنَّهْيِ إِللَّهُ مَا لَلْهُ مِنْ وَالنَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَلاهِي مُنْ حَالَهُ عَلَيْهِ بِالْمَلاهِي مُنْ حَالَهُ عَلَيْهِ بِالْمَلاهِي مُنْ حَالَهُ عَلَيْهِ بِالْمَلاهِي اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَلاهِي

٩) وَشَرْطُهَا النَّدَمُ وَالنِّيَّةُ أَنْ يَكُفَّ وَالإِقْلاعُ عَنْ غَيْرِ الحَسَنْ
 ١٠) وَلا يُؤَخِّرْ أَوْ يَقُلْ حَتَّى تَعِنْ
 ١٠) وَلا يُؤَخِّرْ أَوْ يَقُلْ حَتَّى تَعِنْ
 ٩ هِـدَايَـةُ السَّهِ لَـهُ فَـذَاكَ مِـنْ
 ١١) عَلامَةِ الشَّقَاءِ وَالخِذْلانِ
 وَطَـمْسِ قَـلْبِهِ عَـنِ الإيـمَانِ
 وَطَـمْسِ قَـلْبِهِ عَـنِ الإيـمَانِ
 \*\* \* \*

## أداب إسلامية

١٢) وَالحِفْظُ لِلِّسَانِ عَنْ صَرِيحٍ
فُحْشِ وَكُلِّ كَلِمٍ قَبِيحِ
١٣) وَأَيْمُنِ الطَّلاقِ وَانْتِهَارِ
مُسْلِمٍ أَوْ إِهَانِهِ بِعَارِ
مُسْلِمٍ أَوْ إِهَانِهِ بِعَارِ
١٤) مِنْ سَبِّ أَوْ تَخُويهِ لِمَنْعِ
جَمِيعِهَا في غَيْرِ حَقَّ شَرْعِي

١٥) وَالحِفْظُ لِلْبَصَرِ عَنْ حَرَام كَنَظْرَةٍ تُؤذِي أَخَا الإسلام ١٦) وَحَيْثُ كَانَ فَاسِقًا لَنْ يُزْجَرَا فَوَاجِبٌ دُونَ أَذِي أَنْ يُسهُجَرَا ١٧) وَحِفْظُهُ مَا اسْطَاعَ لِلْجَوَارِح وَأَنْ يُرَحِبُّ لِلإَلهِ الفَاتِح ١٨) وَالبُغْضُ وَالرِّضَى لَهُ وَيَأْمُرَا بالعُرْفِ ثُمَّ النَّهْيُ عَمَّا أُنْكِرَا ١٩) وَتَحْرُمُ الغِيبَةُ ثُمَّ الكِذْبُ نَمِيمَةٌ كِبْرُ رِيَاءٌ عُجْبُ ٢٠) وَسُمْعَةٌ وَحَسَدٌ وَالبُغْضُ مَعْ رُؤْيَتِهِ الفَضْلَ عَلَى الغَيْر امْتَنَعْ ٢١) هَمْزٌ وَلَمْزٌ عَبَثْ سُخُريَّةً زنى وَأَنْ يَسْنُظُرَ أَجْسَبِيَّةُ ٢٢) وَلَـذَّةٌ بِصَوْتِهَا وَالأَكْلُ بِغَيْرِ طِيبِ النَّفْسِ لا يَحِلُّ

٢٣) أَوْ بِالشَّفَاعَةِ أَوِ الدِّيْنِ وَأَنْ<sup>(١)</sup> يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِ الحَسَنِّ ٢٤) وَلَمْ تَجُزُ صُحْبَةُ فَاسِق وَلا جــــلاسُـــهُ دُونَ ضَـــرُورَةِ الـــوَلا ٢٥) وَلا رِضَى الخَلْق بسُخْطِ الخَالِق فَاللهُ أَوْلَى بِالرِّضِي مِنْ فَاسِقِ ٢٦) وَقَالَ لا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ في مَعْصِيَةِ الخَالِق خَيْرُ مَنْ قُفِي ٢٧) وَلا يَحِلُّ الفِعْلُ حَتَّى يَعْلَمَا حُكَّمَ الإلهِ بِسُؤَالِ العُلَمَا ٢٨) وَيَقْتَدِى بِالعُلَمَاءِ العَامِلِينَ التَّابِعِي سُنَّةِ خَيْرِ المُرْسَلِينُ ٢٩) الألُى يَدُلُّونَ عَلَى الرَّحْمان مُحَذِّرينَ طُرُقَ السَّيْطَانِ

<sup>(</sup>١) (أو أن) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

٣٠) لا تَرْضَ مَا رَضِيَهُ المُفَلَّسُ مَنْ ضَاعَ عُمْرُهُ بِعِصْيَانٍ وَسُو ٣١) يَا حَسْرَةَ العُصَاةِ في القِيَامَةُ مَا أَطْوَلَ البُكَاءَ وَالنَّدَامَةُ مَا أَطْوَلَ البُكَاءَ وَالنَّدَامَةُ ٣٢) نَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ تَوْفِيقَنَا لِسُنَّةِ الهَادِي وَخَثْمًا حَسَنَا لِسُنَّةِ الهَادِي وَخَثْمًا حَسَنَا

#### أقسام الطهارة

٣٣) بَابُ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ حَدَثُ كُبْرَى وَصُغْرَى وَطَهَارَةُ خَبَثْ ٣٤) كِلاهُمَا صَحَّ بِمَا مُطَهِّرِ<sup>(١)</sup> فِي اللَّوْنِ أَوْ فِي الطَّعْمِ لَمْ يُغَيَّرِ

<sup>(</sup>١) (بماء طاهر) رواية الشيخ الإغاثة \_ حفظه الله \_.

٣٥) كَالرِّيحِ بِالَّذِي كَثِيراً فَارَقَهُ كَوسَمِ إِنْ عَانَفَهُ ٣٦) وَإِنْ يُلازِمْ غَالِباً فَمُجْزِي كَدَمُهُ فَالِباً فَمُجُزِي كَدَمُهُ أَوْ وَسَبْخَةٍ وَخَزِّ

#### \$ الطهارة من النجاسة

٣٧) إِنْ تَتَعَيَّنِ النَّجَاسَةُ غُسِلْ
مَحَلُّهَا وَفي التِبَاسِهَا شَمِلْ
٣٨) وَحَيْثُ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَسْ
نَضَحَ لا إِنْ شَكَّ فِيهِ هَلْ نَجَسْ
٣٩) وَمَنْ تَذَكَّرَ المُصِيبَ في الصَّلاةُ
قَطَعَ إِنْ لَمْ يَخْشَ فِي الوَقْتِ الفَوَاتُ
قَطَعَ إِنْ لَمْ يَخْشَ فِي الوَقْتِ الفَوَاتُ
٤٠) وَبَعْدَهَا أَعَادَ لاِصْفِرَادِ
وَالفَّجُرِ نَدْباً وِإلَى الإِسْفَادِ

#### 🕏 فرائض الوضوء

٤١) فَرَائِضُ الوُضُوءِ سَبْعٌ نِيَّتُهُ

وَغَسْلُ وَجُهِ وَالْيَدَيْنِ غَايَتُهُ

٤٢) لِمَرْفِقٍ وَمَسْحُ رَأْسٍ بَيْنِ

وَغَسْلُهُ الرِّجْلَيْنِ لِلْكَعْبَيْنِ

٤٣) وَالفَوْرُ وَالدَّلْكُ وَفِي الشُّرُوع

غَسْلُ اليَدَيْنِ سُنَّةً لِلْكُوعِ

٤٤) مَضْمَضَةٌ مُسْتَنْشَقٌ مُسْتَنْثَرُ

وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ فِيمَا أَثَرُوا ٤٥) وَمَسْحُ لاُذْنَيْنِ وَتَجْدِيدٌ لِمَا<sup>(١)</sup>

لِتَيْنِ تَرْتِيبُ الفُرُوضِ تَمَّا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الما) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ..

#### 🕏 تدارك المنسي من أعضاء الوضوء

٤٦) وَذَاكِرٌ مِنَ الوُّضُو فَرْضاً عَلَى قُرْب أَتَى بِفِعْلِهِ وَمَا تَلا ٤٧) وَإِنْ يَطُلُ فَعَلَهُ قَطْ وَابْتَدَا وُضُوءَهُ بِالطَّولِ إِنْ تَعَيَّدا ٤٨) إِنْ كَانَ صَلَّى بَطَلَتْ وَيَفْعَلُ سُنَّتَهُ فَقَطْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ ٤٩) وَغَافِلٌ عَنْ لُمْعَةِ غَسَلَهَا(١) بنِيَّةِ وَلا صَلاةً قَبْلَهَا • ٥) وَذَاكِرُ السُّنَّةِ بَعْدَ أَنْ شَرَعُ في الفَرْض مِنْ بَعْدِ تَمَامِهِ رَجَعْ \* \* \*

 <sup>(</sup>۱) (فعلها: كعوضها وهي تساوي أصلها) رواية الشيخ
 أعمر ـ رحمه الله ـ.

#### فضائل الوضوء

١٥) وَنُدِبَتْ تَسْمِيَةٌ ثُمَّ سِوَاكُ وَشَفْعُ مَغْسُولِ وتَثْلِيثٌ كَذَاكُ ٥٢) وَالبَدْءُ مِنْ مُقَدُّم العُضُو وَأَنْ مَعَ فُرُوضِهِ تُرَبَّبَ السُّنَنُ (١) ٥٣) وَقِلَّةُ المَاءِ وَأَنْ يُفَدِّمَا يُمْنَاهُ عَنْ يُسْرَاهُ فِيمَا انْفَصَمَا ٥٥) تَخْلِيلُهُ أَصَابِعَ اليَدَيْن فَرْضٌ وَيُسْتَحَبُّ فِي الرِّجْلَيْنِ ٥٥) وَفِي الوُضُوءِ اللَّحْيَةَ الخَفِيفَةُ خَلُّلْ وَفِي اغْتِسَالِكَ الكَثِيفَةُ

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) (ترتب الفروض منه والسنن) رواية الشيخ أعمر
 ـ رحمه الله ـ.

### \$ نواقض الوضوء

٥٦) نَوَاقِضُ الوُضُوءِ أَحْدَاثٌ وَذِي بَـوْلُ وَغَـائِـطٌ وَرِيـحٌ وَمَـذِي ٧٥) وَدْيٌ وَأَسْبَابٌ بِنَوْم ثَـ قُـ الا سُكُر وَإِغْمَاءٍ جُنُونٍ مُسْجَلا ٥٥) وَتُبلَةٍ وَلَمْس إِنْ بِهِ قَصَدْ لَـذَّةً أَوْ وَجَـدَهَا لا إِنْ فَـقَـدُ ٥٩) وَمَسِّهِ ذَكَرَهُ بِبِطْنِ كَفْ أَوْ إِصْبَع أَوْ جَنْبِهِ بِمُخْتَلَفْ ٠٦) وَالشُّكُّ في الحَدَثِ مِنَّ بَعْدِ وُضُو مُسْتَيْقِنِ إِنْ لَمْ يُنَاكِحْ يَنْقُضُ ٦١) وَالمَذْيُ مُوجِبٌ لِغَسْلِ الذِّكر بِلَذَّةِ صُغْرَى بِكَالتَّفَكُّر

#### 🛊 موانع الحدث

٦٢) وَمَا لِمُحْدِثِ صَلاةٌ أَوْ طُوَافُ وَمَسُّ مَصْحَفِ وَلَوْ جِلْداً أَنَافُ ٦٣) وَلَوْ بِعُودٍ غَيْرَ جُزْءٍ مُعْظَم لِلْمُتَعَلِّم أَوِ السُعَلِّم ٦٤) ثُمَّ الصَّبِيِّ كَالكَبِيرِ فِيهِ وإثمه عَلَى مُنَاوِلِيهِ ٦٥) وَكُلُّ مَنْ بِلا وُضُوءٍ صَلَّى فَفَاسِقٌ عَلَى الشُّهير ضَالًّا(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (ففاسق لا كافر في الأعلى) رواية الشيخ أعمر -رحمه الله .

#### ألم الم الم الم الم الم الم الم

٦٦) وَالغَسْلُ لِلْجَسَدِ بِالجَنَابَةُ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ خُذْ إِيجَابَةُ ٦٧) مَعْنَى الجَنَابَةِ مَنِيٌّ خَرَجَا بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ في النَّوْم جَا ٦٨) أَوْ بِحِمَاع أَوْ سِوَاهُ مُزْجِي أَوْ بِمَغِيبِ كَمْرَةٍ فِي فَرْج ٦٩) وَرَاءِ أَنَّتُ يُسجَامِعُ وَلَسمُ يُمْن فَلا اغْتِسَالَ في ذَا المُحْتَلَمْ ٧٠) وَوَاجِدُ المَنِيْ فِي ثُوبِهِ ولا يَدْدِي مَنَى أَصَابَهُ ذَا اغْتَسَلا ٧١) ثُسمٌ أَعَادَ فَرْضَهُ مِنْ آخِر نَـوْم بِـهِ وَبِالـفُـرُوع فَـاخِـرِ \* \* \*

#### \$ فرائض الغسل وسننه

(٧٧) فُرُوضُه نِيَّتُهُ عِنْدَ الشُّرُوعُ
 (٥١ وَالفَوْرُ وَالدَّلْكُ العُمُومُ وَالفُرُوعُ
 (٧٣) سُنَنُهُ غَسْلُ يَدِيْهِ فِي البَتدَا
 (٧٤) سُنَنُهُ غَسْلُ يَدِيْهِ فِي البَتدَا
 (٧٤) مَضْمَضَةُ اسْتِنْشَاقٌ اسْتِنْثَارُ
 (٧٤) مَضْمَضَةُ اسْتِنْشَاقٌ اسْتِنْثَارُ
 (٥٤) وَجُنُبٌ غَيْرَ الصِّمَاخِ فَاغْسِلَنْ
 (٥٥) وَجُنُبٌ غَيْرَ الصِّمَاخِ فَاغْسِلَنْ
 (٥٥) وَجُنُبٌ غَيْرَ الصِّمَاخِ فَاغْسِلَنْ
 أَذْنَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَمَا بَطَنْ

\* \* \*

#### لله فضائل الغسل

٧٦) نُدِبَ بَدْ أَبِ إِزَالَةِ الأَذَى فِي فَرْجِهِ (١) وَلْيَنْوِ عِنْدَهُ إِذَا

<sup>(</sup>١) (ففرجه) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

٧٧) وَلْيَتَوضَّ مَرَّةً وَلْيَردِ تَثْلِيثَ رَأْسِهِ فَأَعْلَى الجَسَدِ ٧٨) فَشِقُّهُ الأَيْمَنُ تَقْلِيلٌ لِّمَا(١) بِغَيْرِ حَدٌّ أَوْ بِصَاعِ حُمَّا ٧٩) وَكَالُونُ مُنْسِيٌّ لاغْتِسَالِ لَكِنْ هُنَا لَمْ يُعِدِ المُوَالِي ٨٠) وَبَطَلَ الغَسْلُ إِذَا مَا أُخِّرًا عَنْ حُكْم فَوْدِ بَعْدَ أَنْ تَذَكَّرَا ٨١) وَذَا إِذَا صَادَفَهُ غَسْلُ الوُضُو كَفَاهُ عَنْ نِيَّةِ غَسْل تَعْرِضُ

## 🛊 موانع الجنابة

٨٢) لا يَدْخُلُ الجُنُبُ مَسْجِداً وَلا يَــقْـرَأُ إِلاَّ الآيَــتَـيْـنِ مَــئَــلا

<sup>(</sup>١) (تقيل الما) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

# ٨٣) لِكَتَعَوُّذٍ وَمَا لِذِي سِفَامُ بِكَتَعَوُّذٍ وَمَا لِلْذِي سِفَامُ جِمَاعٌ إِلاَّ لِأَذَى أَوِ اختِلامُ جِمَاعٌ إِلاَّ لِأَذَى أَوِ اختِلامُ

#### التيمم التيمم

٨٤) ذُو سَفَرِ أُبِيحَ أَوْ ذُو مَرَضِ
 تَبَمَّمَا لِلنَّفْلِ وَالمُفْتَرَضِ
 ٨٥) وَحَاضِرٌ صَحَّ لِفَرْضٍ إِنْ عَلِمْ
 مَا كَانِياً أَوْ خَوْفَ وَقْتِهِ عَلِمْ
 ٨٦) لا النَّفْلِ وَالجُمْعَةِ وَالْجِنَازَةُ
 إلاَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ جِنَازَةُ
 إلاَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ جِنَارَةُ
 إلاَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ جِنَازَةُ
 إلاَّ إِذَا تَعَيْدُ إِنْ الْمَافِقِ وَالْحِيْدَارَةُ
 إلاَّ إِذَا تَعَيْدُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ اللَّهُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ وَالْمُ الْمَافِقُ وَالْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقُ وَالْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمُؤْمُ الْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقُ وَالْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقِ وَالْمِيْدُ الْمَافِقِ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِلَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِولَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَالْمَافِقُ وَ

<sup>(</sup>١) (أو خاف وقته) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

#### 🕏 فرانض التيمم

٨٧) فُرُوضُهُ القَصْدُ الصَّعِيدُ الطَّاهِرْ وَالضَّرْبَةُ الأُولَى وَمَسْحُ ظَاهِرْ ٨٨) وَجْهِهِ وَاليَدَيْنِ لِلْكُوعِ الوِلا دُخُولُ وَقْتِ بِالصَّلاةِ اتَّصَلا<sup>(١)</sup> ٨٩) ثُمَّ الصَّعِيدُ التُّرْبُ وَالطَّوبُ الحَجَرْ وَالنَّلْجُ وَالخَصْخَاصُ وَالَّذِي ظَهَرْ ٩٠) لا جِصٌّ إِنْ شُويَ أَوْ نَحْوُ الخَشَبْ وَلا حَصِيرٌ أَوْ حَشِيشٌ أَوْ ذُهَبُ ٩١) وَلِمَرِيض حَائِطٌ مِنْ حَجَر وَالطِّينِ كَالصَّحِيحِ فِي المُشْتَهِرِ

 <sup>(</sup>۱) (وجهه واليدين للكوعين مع: دخول وقت بصلاة اجتمع) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.
 ملحوظة: يلاحظ على هذه الرواية حذف فرض وهو (الولا)، والله أعلم.

#### 🕏 سنن التيمم ومندوباته

٩٢) وَسُنَّ تَجْدِيدُ الصَّعِيدِ لِلْيَدَيْنُ تَرْتِيبُهُ مَسْحُهُمَا لِلْمَرْفِقَيْنُ ٩٣) نُدِبَ بِاسْم اللهِ أَنْ يُقَدِّمَا يُمْنَاهُ وَالظَّاهِرَ وَالمُقَدَّمَا ٩٤) نَاقِضُهُ مِثْلُ الوُضُوءِ وَمَعَهُ وُجُودُ مَا قَبْلَ الصَّلاةِ فِي سَعَهُ ٩٥) وَلا يُصَلَّى بِتَيَمُّم فَرَدُ فَرْضَانِ وَالنُّثَانِي إِذَا صُلِّي فَسَدْ ٩٦) وَبِتَيَمُّم الفَرِيضَةِ تَحِلُ نَوَافِلٌ وَمُصْحَفٌ إِنْ تَتَّصِلْ ٩٧) وَبِتَيَمُّم كَنَفْل جَازَ مَا ذُكِرَ إلا الفَرْضَ مِمَّا قُدِّمَا ٩٨) وَقَدْرَ مَا يُجِفُّ الاغْضَا أَبْطَلا وَحُدًّ بِالمُعَقِّبَاتِ مَثَلا

٩٩) وَمَنْ تَيَمَّمَ لِكَالَجَنَابَةِ فَوَاجِبٌ تَخْصِيصُهَا بِالنِّيَّةِ \* \* \*

#### \$ الحيض

١٠٠) وَأَكْثَرُ الحَيْضِ لِذَاتِ الابْتِدَا أَقَلُّ طُهْرِ نِصْفُ شَهْرِ أَبَدَا ١٠١) وَأَكْثَرُ العَادَةِ لِلْمُعْتَادَةِ وَاسْتَنظُرَتْ إِنْ زَادَ بِالنَّبِ لاَنْ وَ ١٠٢) مَا لَمْ تُجَاوِزْ حَدَّهُ وَاسْتَكْثِر لِحَامِل بَعْدَ ثَلاثِ أَشْهُر ١٠٣) عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ بَعْدَ سِتَّةِ شَهْراً وَمَعْ تَفَطُّع لَفَّقَتِ ١٠٤) أَيَّامَهُ حَتَّى تُتِمَّ العَادَةُ بَادِئاً أَوْ حَامِلاً أَوْ مُعْتَادَةُ

## النفاس إ

١٠٥) وَأَكْثَرُ النَّفَاسِ سِتُّونَ فَإِنْ قُطِعَ قَبْلَهَا فَغَسْلُهَا قَمِنُ ١٠٦) وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَحَيْثُ عَاوَدَا بَعَدَ أَقَلُ الطُّهْرِ كَانَ مُبْتَدَا بَعَدَ أَقَلُ الطُّهْرِ كَانَ مُبْتَدَا

#### أع الحيض والنفاس

١٠٧) وَقَبْلَهُ لُفِّقَ لِللنِّفَاسِ وَمَنَعَا الطَّوَافَ مَعْ مِسَاسِ ١٠٨) كَمُصْحَفِ دُونَ القِرَاءَةِ وَلا تَدْخُلُ مَسْجِداً وَصَوْماً حَظَلا تَدْخُلُ مَسْجِداً وَصَوْماً حَظَلا ١٠٩) وَقَضَتَاهُ لا صَلاةَ المُدَّةِ وَالوَطْءَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ

### أوقات الصلاة

١١١) مُخْتَارُ ظُهْرِ مِنْ زَوَالِهَا إِلَى آخِر قَامَةٍ وَمِنْهُ مَا تَك ١١٢) لِلِصْفِرَارِ وَضَرُوريُّهُ مَا إلى الغُرُوب دُونَ عُذْر أُثُّمَا ١١٣) وَقَدْرَ مَا يَسَعُ فِعُلَ الْمَغُرب بَعْدَ شُرُوطِهَا وَشَأْنُهَا حُبِي ١١٤) وَلِلْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَق لِلنُّلْثِ وَالضَّرُورِيْ لِلْفَجْرِ بَقِي ١١٥) وَلَيْسَ لِلصُّبْحِ مِنَ المُخْتَارِ إلا مِن السَّادِقِ لِللهِ سُفَار

# ١١٦) ثُمَّ الضَّرُورِيُّ إِلى الطُّلُوعِ وَبَعْدَهُ القَضَاءُ فِي الجَمِيعِ

#### \* \* \*

#### 🕏 حكم تأخير الصلاة عن الوقت

١١٧) وَمُرْجِئُ الصَّلاةِ لِلضَّرُورى أُعْظِمُ بِذَنْبِهِ سِوَى المَعْذُورِ ١١٨) بِنَوْم أَوْ نِسْي وَلا تَنَفُّلا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ لِلْكُرْهِ إِلَى ١١٩) مُرْتَفَع الشَّمْسِ وَبَعْدَ العَصْرِ لِمَغْرِب صُلِّي وَيَعْدَ الفَجْر ١٢٠) وَاسْتَثْن وِرْدَ نَائِم وَوَدَعَهُ مِنْ بَعْدِ تَسْلِيم خَطِيبِ الجُمُعَةُ ١٢١) وَبَعْدَهَا وَمَنْعُهُ وَقْتَ طُلُوعُ ذُكَاءِ أَوْ غُرُوبِهَا وَفي فُرُوعِ

# شروط الصلاة

١٢٢) فَصْلٌ شُرُوطُهَا طَهَارَةُ حَدَثْ وَالبَدَنِ الثَّوْبِ المَكَانِ مِنْ خَبَتْ ١٢٣) وَسَتُرُ عَوْرَتِهِ ثُمَّ اسْتِفْبَالُ وَتَـرُكُ قَـوْلِ وَكَشِيـر الأَفْعَـالُ ١٢٤) وَعَـوْرَةٌ مِـنْ رَجُـل وَأَمَـةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِمَا وَالرُّخْبَةِ ١٢٥) وَحُرَّةُ عَوْرَةٌ إِلا الوَجْهَا وَالكَفُّ فَانْجهُّها لِذَاكَ نَجْهَا ١٢٦) وَفِي السَّرَاوِيلِ الصَّلاةُ تُكْرَهُ إلا لِشُوب فَوقَهُ فَيُهُمَدَهُ ١٢٧) وَمَنْ تَنَجَّسْ ثَوْبُهُ وَعَجَزًا عَنْ غَيْرِهِ أَوْ خَافَ وَقْتاً (١) اجْتَزَا

<sup>(</sup>١) (وخاف وقته اجتزا) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

طَهَالِعَدَمِ
طَهَارَةٍ وَهُو بِهِ ذُو مَأْنَمِ
طَهَارَةٍ وَهُو بِهِ ذُو مَأْنَمِ
١٢٩) وَصَلِّ عُرْيَاناً إِذَا لَمْ تُلْفِ
سَاتِرَ عَوْرَةٍ بِغَيْرِ خُلْفِ
سَاتِرَ عَوْرَةٍ بِغَيْرِ خُلْفِ
١٣٠) وَمُخْطِئُ القِبْلَةِ فِي الوَقْتِ أَعَادُ
وَمُسْتَحَبُّ كُلُّ مَا فِيهِ يُعَادُ
وَمُسْتَحَبُّ كُلُّ مَا فِيهِ يُعَادُ
وَمُسْتَحَبُّ كُلُّ مَا فِيهِ يُعَادُ
الْفَرْضُ مِنْهُ فِيهِ لا
تُعِدُ بِهِ الفَائِتَ وَالتَّنَفُلا
تُعِدُ بِهِ الفَائِتَ وَالتَّنَفُلا

# 

١٣٢) فَرَائِضُ الصَّلاةِ قَصْدُهَا مَعَا تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالحَمْدُ مَعَا ١٣٣) ثُمَّ القِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ بِجَبْهَةٍ وَالرَّفُعُ مِنْهُمَا يَعُودُ بِجَبْهَةٍ وَالرَّفُعُ مِنْهُمَا يَعُودُ

١٣٤) وَالاغْتِدَالُ وَالطُّمَأْنِينَةُ ثُمْ سَلامُهُ مَعَ جُلُوسِهِ وَضُهُ ١٣٥) تَرْتِيبَهُ بَيْنَ الفَرَائِض وَسُنْ إِفَامَةٌ وَالسُّورَةُ الَّتِي تَعِنْ(١) ١٣٦) في الأولَيَيْن وَقِيَامُهَا وَسِرُ وَالْجَهْرُ فِيمَا سُرٌّ فِيهِ وَجُهِرْ ١٣٧) وَكُلُّ تَخبِيرَةٍ إِلا مَا ابْتُدِ وَكُلُّ تَسْمِيعَةِ أَوْ تَسَهُدِ ١٣٨) جُلُوسُهُ تَقْدِيمُهُ لِلْوَاقِيَةُ تَسْلِيمَةٌ ثَالِثَةٌ وَثَانِيَةٌ ١٣٩) لِمُقْتَدِ جَهْرٌ بِتَسْلِيم وَجَبْ صَلاتُنَا عَلَى الرَّسُولِ المُنْتَخَبْ

<sup>(</sup>۱) (تعُن بضم العين) رواية الشيخ محمد فاضل ـحفظه الله ـ.

١٤٠) في آخِرِ التَّشَهُّدِ النَّانِي السُّجُودُ بِالأَنْفِ وَالكَفِّ وَرُكْبَةٍ تَعُودُ ١٤١) وَطَرَفِ الرِّجْلَيْنِ سُتْرَةٌ سِوَى مَأْمُومٍ أَدْنَاهَا ذِرَاعٌ قَدْ ثَوَى مَأْمُومٍ أَدْنَاهَا ذِرَاعٌ قَدْ ثَوَى ١٤٢) غِلَظُ رُمْحِ طَاهِرٍ لا يَشْغَلُ وَهَاتِكُ الحُرْمَةِ سَوْفَ يُسْأَلُ وهَاتِكُ الحُرْمَةِ سَوْفَ يُسْأَلُ

### فضائل الصلاة

١٤٣) هَذَا وَمَنْدُوبَاتُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنُ في حَالِةِ الإحْرَامِ حَذْوَ الأَذْنَيْنُ ١٤٤) وَقَوْلُ مَأْمُومِ وَفَذَّ رَبَّنَا مَعْ وَلَكَ الحَمْدُ وَأَنْ يُؤَمِّنَا مَعْ وَلَكَ الحَمْدُ وَأَنْ يُؤَمِّنَا ١٤٥) مِنْ بَعْدِ فَاتِحَتِهِ غَيْرُ الإمَامْ في الْجَهْرِ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ سَامْ

١٤٦) دُعَاءُ سَاجِدٍ وَأَنْ يُطَوِّلا قِرَاءَةً فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرُ تَلا ١٤٧) تَقْصِيرُهَا بِمَغْرِب وَعَصْرِ تَـوَسُّطُ العِـشَاءِ دُونَ عُـذُر ١٤٨) وَكُونُ سُورَتِكَ الاولَى أَطُولا وَقَيْلُ كَالتَّشَهُّدِ الَّذْ كَمُلا ١٤٩) وَحَالُهَا المَعْلُومُ فِي السُّجُودِ وَفِى رُكُوعِهَا وَفِي القُعُودِ ١٥٠) وَنُدِبَ القُنُوثُ سِرّاً فَبُلا رُكُوع صُبْح بَعْدَهُ أُحِلاً ١٥١) أَخْفَضَ (١) وَالدُّعَاءُ مَعْ تَشَهُدِ ثَاذٍ تَيَامُنُ سَلام المُبْتَدِ ١٥٢) تَحْرِيكُهُ سَبَّابَةً مَا دَامَ فِي تَشَهُّدُيْهِ قَامِعاً حَتَّى يَفِي

<sup>(</sup>١) (أدون) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

### مكروهات الصلاة

١٥٣) كُرِهَ الالْتِفَاتُ تَغْمِيضُ البَصَرُ
بَسْمَلَةً تَعَوُّذاً في الفَرْضِ ذَرْ
١٥٤) كَذَا وُقُوفُهُ بِرِجْلٍ وَاحِدَةُ
مَا لَمْ يَطُلُ قِيَامُهُ لِفَائِدَةُ
١٥٥) إِقْرَانُ رِجْلَيْهِ وَحَمْلُ فَعِهِ
مُشَوِّسًا فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ
مُشَوِّسًا فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ
مُشَوِّسًا فِي جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ
مُشَوِّع الخُشُوعِ
فِيهَا كَفِكُو في الذَّنَا مَمْنُوعِ
فِيهَا كَفِكُو في الذَّنَا مَمْنُوعِ

# الخشوع في الصلاة

١٥٧) فَصْلُ وَلِلصَّلاةِ نُورٌ عَظُمَا بِهِ يَنِيرُ<sup>(١)</sup> كُلُّ قَلْبٍ أَسْلَمَا

<sup>(</sup>١) (كانت في النسخة الأولى: «ينور»).

١٥٨) وَإِنَّمَا يَنَالُهُ مَنْ خَشَعَا فَإِنْ أَتَيْتَ لِلصَّلاةِ فَاخْضَعَا ١٥٩) وَفَرِّغ القَلْبَ مِنَ الدُّنَا تَصِلْ وَبِهُ رَاقَبَةِ مَوْلاكَ اشْتَغِلْ ١٦٠) ذَاكَ الَّذِي لِوَجْهِهِ تُصَلِّ وَاعْتَقِدْ أَنَّهَا لَهُ تَذَلُّ ١٦١) بفِعْلِهَا مُعَظِّماً مُجلاً بقَوْلِهَا وَحَاذِرْ أَنْ تُحِلًّا ١٦٢) بِنَقْص أَوْ وَسُوَسَةٍ مَا كَانَا أُعْظَمَهَا لاَ تَتْرُكِ الشَّيْطَانَا ١٦٣) يَلْعَب بِتَقَلْبِكَ إِلَى أَنْ يُظْلِمَا قَلْباً وَلَذَّةَ الصَّلاةِ تُحْرَمَا ١٦٤) فَدَاوِم الخُشُوعَ فِيهَا تَخْشَى لِنَهْبِهَا عَنْ مُنْكَر وَفَحْشَا ١٦٥) وَلْتَسْتَعِنْ في ذَاكَ بِالرَّحْمانِ فَالمُسْتَعَانُ خَيْرُ مُسْتَعَان

١٦٦) لِلْفَرْض سَبْعَةٌ عَلَى التَّرْتِيب أَرْبَعَةُ (١) مِنْهَا عَلَى الوُجُوب ١٦٧) أَنْ يَسْتَقِلَّ قَائِماً ثُمَّ اسْتَنَدْ أُو اسْتَقَلَّ جَالِساً ثُمَّ اعْتَمَدْ (٢) ١٦٨) وَبَطَلَتْ بِكُلِّ حَالَةٍ كَسَبْ مَا فَوْقَهَا ثُمَّ ثَلاثٌ تُسْتَحَبُ ١٦٩) بِجَنْبِهِ الأَيْمَن ثُمَّ الأَيْسَرِي فَظَهْرِهِ وَبَطَلَتْ إِنْ يَفْدِرِ ١٧٠) وَبِسُقُوطِ مَا عَلَيْهِ يَسْتَنِدُ يَسْقُطُ إلا كَرهُوا أَنْ يَعْتَمِدْ

<sup>(</sup>١) (ثلاثة) رواية الشيخ أعمر ـ رحمه الله ـ.

 <sup>(</sup>۲) أن تستقل قائم أثم استند
 أو تستقل جالس ثم اعتمد

### \$ قضاء الفوانت

1۷۳) وَوَاجِبٌ قَضَاءُ مَا فِي الذِّمَّةُ

وَحَرَّمَ السَّفْرِيطَ فِيهِ الأُمَّةُ

1۷۶) وَمَنْ قَضَى فِي اليَوْمِ مَا لَمْ يَفُرُطِ

بِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَمْ يُفَرُّطِ

1۷۰) بِنَحْوِ مَا تَفُوتُ كَانَتْ في حَضَرُ

أَوْ سَفَرِ وَقْتُ الأَدَاءِ المُعْتَبَرُ

 <sup>(</sup>۱) (والمصفُ من أجر القيام نُقِسا) رواية الشيخ أعمر ـ
 رحمه الله ـ.

۱۷۶) وَرَتَّبَ الحَاضِرَتَيْنِ مَنْ وَعَى

وَبَيْسَنَ أَرْبَعِ فَوَائِتَ مَعَا

۱۷۷) حَاضِرَةٍ وَإِنْ تَفُتْ بِالذِّكْرِ

فَرْضاً وَذِي الأَرْبَعُ أَعْلَى النَّزْدِ

فَرْضاً وَذِي الأَرْبَعُ أَعْلَى النَّزْدِ

۱۷۸) فَقَبْلَ حَاضِرَتِهِ تُصَلَّى

ثُمَّ القَضَا فِي كُلِّ وَقْتِ حَلَّا

بُهُمُّ القَضَا فِي كُلِّ وَقْتِ حَلَّا

## لله يتنفل من عليه قضاء فريضة

١٧٩) وَالنَّفْلُ بِالقَضَاءِ مَا إِنْ بُيِّحَا فلا تَرَاوِيحَ وَلا نَفْلَ ضُحَى ١٨٠) وَاسْتَثْنُوُا العِيدَيْنِ شَفْعاً وِثْرَا كُسُوفاً اسْتِسْقَا وَزَادُوا الفَجْرَا كُسُوفاً اسْتِسْقَا وَزَادُوا الفَجْرَا ١٨١) وَجَمْعُ مَنْ يَقْضُونَ ظُهْراً مَثَلاً بِالاتِّحَادِ فِي الزَّمَانِ فُضًلاً ۱۸۲) وَمَنْ نَسِيَ عَدَداً صَلَّى عَدَدُ يُسزِيسلُ شُسَّكُـهُ إِذَا جَــازَ الأَمَــدُ

# 🗴 سجود السهو

١٨٣) سُنَّ لِسَهُو قَلَّ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلام حَالَةَ النُّقْصَانِ ١٨٤) بَعْدَ التَّشَهُدِ وَزِدْ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً مُقَصِّراً وَسَلِّمَا ١٨٥) وَلِـلزُّيادَةِ كَـذَلِـكَ يَعَـدُ سَلامِهِ وَالنَّقْصَ غَلَّبْ إِنْ يُزَدُ ١٨٦) وَلْيُقْضَ قَبْلِيٌّ دَنَا وَإِنْ يُطَلْ أَوْ خَرَجَ المَسْجِدَ فَاتَ وَبَطَلْ ١٨٧) فَرْضُكَ إِنْ كَانَ ثَلاثٌ سُنَنَهُ وَلْيُقْضَ بَعْدِيٌ وَلَوْ بَعَدْ سَنَةْ ١٨٨) وَلا سُجُودَ لِفَريضَةٍ وَلا فَنضِيلَةٍ وَسُنَّةٍ مِـمَّا خَـلا

١٨٩) سِرًّا وَجَهْراً فَعَلَى المُسِرِّ في الجَهْر قَبْلِيٌّ بِعَكْس الجَهْر ١٩٠) فَفِيهِ بَعْدِيٌّ كَمَنْ تَكَلَّمَا سَاهِياً أَوْ قَبْلَ التَّمَام سَلَّمَا ١٩١) وَبَطَلَتْ بِزَيْدِ مِثْلِهَا وَإِن شَكُّ بِرُكُن عَادَ وَالبَعْدِيُّ سُنْ ١٩٢) وَالشَّكُّ في النُّقْصَانِ كَالتَّحَقُّق وَحَيْثُ شَكَّ فِي السَّلام وَبَقِي ١٩٣) سَلَّمَ بِالقُرْبِ وَلَيْسَ يَسْجُدُ إلا تَوَسُّطاً وَجداً تَفْسُدُ ١٩٤) وَلْيَتْرُكِ الوَسْوَسَةَ المُوَسْوَسُ وَلازَمَ البَعْدِيُّ فِيمَا يَهْجِسُ ١٩٥) وَلا سُجُودَ لِقُنُوتِ يُجْهَرُ بهِ وَلَكِنْ عَمْدُهُ مُسْتَنْكَرُ ١٩٦) كَزَيْدِ سُورَةٍ وَإِنْ بِأَخْرَيَيْهُ وَسَمْعِهِ الرَّسُولَ أَنْ صَلَّى عَلَيْهُ

١٩٧) أَوْ أَكْثَرَ الشَّوَرَ أَوْ لَمْ يُكْمِل سُودَةً أَوْ خَرَجَهَا لِمَا تُلِي ١٩٨) كَذَا الإشارَةُ وَمَنْ يُكَرِّر فَاتِحَةً سَهُواً بِبِعْدِيٍّ بَرِي ١٩٩) وَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فِي العَمْدِ لَنَا وَذَاكِرُ السُّورَةِ بَعْدَ الانْحِنَا ٢٠٠) لا يَرْجِعَنْ وَذَاكِرٌ لِسِرِ قَبْلَ دُكُوع عَفْدِهِ أَوْ جَهْرِ ٢٠١) فَاتِحَةٍ أَعَادَهَا ثُمَّ سَجَدْ أَوْ سُــورَةٍ أَعَــادَهَــا وَلَــمْ يَــزِدْ \* \* \*

# للصلاة بالقهقد

٢٠٢) وَبَطَلَتْ بِالْقَهِّ مُطْلَقًا وَلا يَضْحَكُ إِلا لاَهِ أَوْ مَنْ غَفَلا

٢٠٣) وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ فِيهَا يُعْرِضُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ وَدُنْيَا يَرْفِضُ ٢٠٤) لِيُحْضِرَ القَلْبَ(١) لَهَا وَيَوْتَعِدْ وَتَرْهَبَ النَّفْسُ جَلَالَ مَنْ عُبدُ ٢٠٥) فَذِي صَلاَةُ الخَاشِعِينَ ثُمَّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّم وَلاَ ٢٠٦) بُكَا خُشُوع مِثْلَ إِنْصَاتٍ نَزُرْ لِـــمُـخــبِـر وَبَـطَـلَـتُ إِذَا غَـزُرْ ٢٠٧) وَمَنْ يَقُمْ مِن اثْنَتَيْنِ رَجَعًا مَا لَمْ يُفَارِقْ بِيَدَيْهِ الْمَوْضِعَا ٢٠٨) وَرُكْبَتَيْهِ وَتَمَادَى المُنْفَصِلْ وَلَمْ يَعُدْ (٢) وَمِنْهُ قَبْلِيٌ قُبِلْ

<sup>(</sup>١) (لِيَخْضُرَ القلبُ) رواية الشيخ محمد فاضل - حفظه الله -

 <sup>(</sup>۲) (ولم يُعِد بضم الياء وكسر العين) رواية الشيخ أعمر رحمه الله.

٢٠٩) وَلاَ سُجُودَ فِي التَّزَحْزُحِ اتَّفَاقْ وَصَحَّتْ إِنْ رَجَعَ مِنْ بَعْدِ الْفِرَاقْ ٢١٠) وَسَاهِياً سَجَدَ وَالنَّفْخُ كَلاَمْ وَلْيَسْجُدُ إِنْ شَمَّتَ مِنْ بَعْدِ السَّلامُ ٢١١) سَهُواً وَلا يَرْدُدْ عَلَى مُشَمِّتِهُ وَمَا عَلَى العَاطِسِ فِي حَمْدَلَتِهُ ٢١٢) كَسَدِّ فِيهِ لِلتَّثَاوُّبِ وَلا يَنْفُثُ بِالحَرْفِ لِئَلاَّ تَبْطُلاَ ٢١٣) وَمَنْ تَفَكَّرَ قَلِيلاً فِي حَدَث شَكَّ بِهِ فَبَانَ نَفْياً أَوْ خَبَتْ ٢١٤) فَلاَ عَلَيْهِ كَالْتِفَاتِ وَقُلِي عَمْداً والاسْتِدْبَارُ شَرُّ مُبْطِل ٢١٥) وَصَحَّتْ إِنْ سَرَقَ أَوْ مُحَرَّمَا نَسظُو أَوْ لُسِسَهُ وَأَثِمَا ٢١٦) وَغَالِطٌ بِاللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ القُرَانُ سَجَدَ بَعْدِيًّا كَمَا مِنْهُ وَكانْ

٢١٧) غَيَّرَ لَفْظاً أَوْ لِمَعْنَى أَفْسَدَا وَذُو نُعَاس خَفَّ مَا إِنْ سَجَدَا ٢١٨) وَنَوْمُهُ الثَّقِيلُ مَبْطِلٌ وَذَرْ أَنِيناً إِلاَّ لِوَجَعُ فَمُغْتَفَرُ ٢١٩) كَذَا التَّنَحْنُحُ لِضُرِّ وَالقِلَا فيه للإفهام وكيس مُبطِلاً ٢٢٠) وَسَبِّحَنْ لِحَاجَةِ وَمَنْ يَقِف قِرَاءَةً وَفَاتِحاً مَا إِنْ ثَقِفُ ٢٢١) تَرَكَ الآيَةَ وَبَعْدَهَا قَرَا وَلْيَرْكُعُ إِنْ كِلاَهُمَا تَعَذَّرَا ٢٢٢) كُرهَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا مُصْحَفًا إلاَّ لِفَاتِحَتِهِ إِنْ وَقَفَا ٢٢٣) وَتَارِكُ الآيَةِ مِنْهَا سَجَدَا قَبْلُ وَفَوْقَ الآيَتَبْنِ أَفْسَدَا ٢٢٤) كَفَتْحِهِ عَلَى سِوَى الإِمَام وَفَتْحُهُ عَلَى الإِمَام الحَامِ

٢٢٥) مَكْرُوهٌ إَلا إِنْ لِفَتْح انْتَظَرْ أَوْ أَفْسَدَ ٱلْمَعْنَى فَهَذَا مُغْتَفَرْ ٢٢٦) وَمَنْ تَفَكَّرَ قَلِيلاً فِي الدُّنَا نَقَصَ أَجْرُهُ وَلَمْ تَبْطُلْ لَنَا ٢٢٧) كَدَفْع مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّ قَدْ وَمَنْ عَلَى جَانِب جَبْهَةٍ سَجَدْ ٢٢٨) أَوْ طَيَّتَيْنِ مِنْ عِمَامَةٍ لَبِسُ وَهَكَذَا غَالِبُ قَيْءٍ أَوْ قَلَسْ ٢٢٩) وَيَحْمِلُ الإِمَامُ سَهْوَ المُقْتَدِي إِلاَّ فَريضَةً سِوَى الأُمُّ اقْتَدِ • ٢٣) وَإِنْ يُزَاحَمُ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ غَفَلْ أَوْ نَحْوِهِ فَي غَيْرِ أُولاَهُ حَصَلْ ٢٣١) وَطَمِعَ الإِدْرَاكَ قَبْلَ أَنْ رَفَعْ مِنْ سَجْدَةِ ثَانِيَةٍ فِيهَا رَكَعْ ٢٣٢) وَقَصَّهُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَطْمَعِ طَارَ عَلَيْهِ وَقَضَاهَا فَاسْمَعِ

٢٣٣) وَعَنْ سُجُودٍ لِقِيَامِ المُقْتَدَى بهِ إِلَى اَلرَّكْعَةِ الأُخْرَى سَجَدَا ٢٣٤) إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكَ الإمَام قَبْلا عَـفْـدِ رُكُـوع مَـا تَـلِـي وَإِلاًّ ٢٣٥) يَثِبُ عَلَيْهِ وَقَضَا أُخْرَى وَلاَّ سُجُودَ إِلاَّ حَيْثُ شَكَّ أَنْ غَلاَ ٢٣٦) وَمَنْ أَتَتْهُ عَفْرَبٌ فَقَتْلُهُ جَائِزٌ إِلاَّ أَنْ يَـطُـولَ فِـعُـلُـهُ ٢٣٧) أَوْ صَوْبَهُ بِالقَدَمَيْنِ اسْتَدْبَرَهُ مَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ بِوتْرِ صَبَّرَهُ ٢٣٨) ثَانِيَةَ الشَّفْع وَبَعْدِياً لَمَا ئُـــُّهُــةً أَوْتَــرَ وَمَــنُ لَــكــلَــمــ ٢٣٩) بَيْنَهُمَا كُرهَ إِنْ تَعَمَّدَا وَمَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَنْ سَجُدًا ٧٤٠) وَمُدْرِكٌ مَا دُونَ رَكْعَةِ فَلا يَسْجُدُ مَعَ الإِ، ام إلاّ ديْعُللا

٢٤١) وَمُذركُ لِرَكْعَةِ فَأَكْفَرَا تَـــلاَهُ فِـــي قَــبُــلِــيُّــهِ وَأَخَّــرَا ٢٤٢) بَعْدِيَّهُ حَتْماً وَإِلاَّ أَفْسَدَا إنْ عَامِداً لا سَاهِياً فَلْيَسْجُدَا ٢٤٣) وَإِنْ سَهَا بَعْدَ سَلام المُقْتَدَى بهِ فَكَالْفَذُّ لِسَهْوِ سَجَدًا ٢٤٤) وَمَنْ لَهُ القَبْلِيُّ مَعْ بَعْدِيً إمَامِهِ اجْتَزَأَ بِالقَبْلِيِّ ٥٤٧) وَذَاكِرُ الرُّكُوعِ في حَالِ السُّجُودُ يَرْجِعُ قَائِمًا وَقُرْآناً يُعِيدُ ٢٤٦) نَذْباً وَيَرْكَعُ وَبَعْدِيًّا أَقَامُ وَذَاكِرٌ لِسَجْدَةِ بَعْدَ القِيَامُ ٢٤٧) يَرْجِعُ جَالِساً إِذَا لَمْ يَجْلِس قَبْلُ فَلاَ كَالسَّجْدَتَيْنِ إِنْ نَسِي ٢٤٨) وَسَجَدَ البَعْدِيُّ فِيمَا قَدْ وَقَعْ وَذَاكِرُ السُّجُودِ بَعْدَ أَنْ رَفَعْ

٢٤٩) رَأْساً مِنَ الَّتِي تَلِي تَمَادَى
 عَلَى صَلَاتِهِ وَأُخْرَى زَادَا
 ٢٥٠) وَلْيَبْنِ فِي الْمُلْغَاةِ وَالقَبْلِيُّ فِي السِّوَى البَعْدِيُّ فِي السِّوَى البَعْدِيُّ فِي السِّوَى البَعْدِيُّ (٢٥١) وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالسَّلَامِ
 مِنْ ضَابِطِ يَشُكُ فِي الإِثْمَامِ
 هِ \* \* \*

### ألفرق بين السهو في الفرائض والنوافل

۲۵۲) وَاعْلَمْ بِأَنَّ السَّهْوَ فِي النَّوَافِلِ كَالسَّهْوِ فِي الفَرْضِ سِوَى مَسَائِلِ ۲۵۳) فَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ جَهْرٍ وَسِرْ وَزَيْدِ رَكْعَةٍ وَرُكْنِ إِنْ خَسِرْ وَزَيْدِ رَكْعَةٍ وَرُكْنِ إِنْ خَسِرْ ۲۵۶) فَذَاكِرٌ فَاتِحَةً مِنْ نَفْلِ انْ عَقَدْ تَمَادَى مِع مَسْلَيٍّ وَمِنْ

٢٥٥) فَريضَةٍ أَلْغَى وَزَادَ أُخْرَى وَيَستَسمَادَى وَالسُّبِجُودُ مَسرًا ٢٥٦) وَذَاكِرٌ فِي النَّفْل بَعْدَ مَا عَقَدُ سُورَةً أَوْ سِرًّا وَجَهْراً مَا سَجَدْ ٢٥٧) وَذَاكِرٌ فِي النَّفْلِ قَبْلَ عَقْدِ ثَالِثَةٍ رَجَعُ عَلَيْهِ البَعْدِي ٢٥٨) وَإِنْ عَفَدْ ثَالِثَةً تَهَيَّا لأُرْبَع وَسَجَدَ السَّهَبُلِيَّا ٢٥٩) بِعَكْس فَرْضِهِ فَيَرْجِعُ مَتَى ذَكَـرَهُ ثُـمَّ بِبَعْدِيِّ أَتَـى ٢٦٠) وَذَاكِرٌ مِثْلَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودُ مِنْ بَعْدِ طُولٍ وَسَلام لا يُعيدُ ٢٦١) نَفْلاً وَفِي الفَرْض يُعِيدُ أَبَدَا كَمُبْطِل نَافِلَةً تَعَمُّدَا \* \* \*

### 🕏 مسائل في السهو

٢٦٢) وَمَنْ تَنَهَّتَ بلا حَرْفٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَبحَرْفِ أَبْطَلاَ ٢٦٣) وَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ زَادَ أَوْ نَقَصْ سَبَّحَ مَأْمُومٌ بِهِ وَلا يَفُصْ ٢٦٤) إلا إذًا قَامَ مِن اثْنَتَيْن وَفَارَقَ المَوْضِعَ بِاليَدَيْنِ ٢٦٥) فَقُمْ إِذَا جَلَسَ فِي أُولاهَا وَلا تَقُمْ عَنْ سَجْدَةِ خَلَّاهَا ٢٦٦) فَإِنْ تَخَفْ عَقْدَ الرُّكُوعِ فَقُمِ وَلا تُسجَالِسُهُ وَإِنْ يُسسَلِّمِ ٢٦٧) قَضَيْتَ مَا أَلْغَيْتَ بَانِيًا وَزِدْ قَبْلَ السَّلام سَجْدَتَيْن لا تُعِدْ ٢٦٨) وَمَنْ لَهُ جَمَاعَةٌ يُنَقَدُّمُ مُسْتَخْلَفا نَدْبا يُتِمُّ بِهُمُ

٢٦٩) وَإِنْ يَفُمْ لِزَائِدٍ بِهِ اقْتَدَا مَنْ أَيْقَنَ المُوجِبَ أَوْ تَرَدُّدَا ٢٧٠) وَمَنْ تَيَقَّنَ الزِّيَادَةَ جَلَسْ وَبَطَلَتْ لِكُلِّ مَنْ خَالَفَ الأُسْ ٢٧١) إلا إذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا اجْتَرَحْ وَافَقَ مَافِي نَفْس الأَمْر فَتَصِحُ ٢٧٢) وَإِنْ يُسَلِّمْ قَبْلَ رُكُن فَعَلَى مَنْ خَلْفُ تَسْبِيحٌ بِهِ وَكَمَّلا ٢٧٣) وَجَا بِبَعْدِي وَإِنْ شَكَّ الإِمَامُ سَأَلَ عَدْلَيْن وَقَدْ جَازَ الكَلامْ ٢٧٤) وَإِنْ تَيَقَّنَ الكَمَالَ عَمِلا عَلَى اليَقِين تَارِكاً مَنْ عَدَلا ٢٧٥) إلا لِكَنْرَتِهِمُ فَيَدَعُ يَـقِينَـهُ وَلِـلْعُدُولِ يَـرْجِـعُ

\* \* \*

### 🗴 الخاتمة

٢٧٦) وَالحَمْدُ لله العَلِيِّ ظَاهِرَا وَبَاطِنِا وَأَوَّلاً وَآخِرَا ٢٧٧) وَوَافَقَ الفَرَاغُ مِنْهُ سَبْتَا فِي عَامِ هَضْقَشِ<sup>(1)</sup> جَنُوبَ سَبْتَا تم بحمد الله محمد الله

<sup>(</sup>۱) ۱۱۹۵ه.

وقد تم عرض هذه النسخة على المشائخ التالية أسمائهم حفظهم الله:

ا - \* الشيخ أعمر ولد حب الله الشنقيطي رحمه الله.

٢ - \* الشيخ محمد الإغاثة الشنقيطي.

٣ - \* الشيخ محمد محمود سيدي المختار الشنقيطي.

٤ - \* الشيخ محمد فاضل ولد جد أمّ
 الشنقيطي.

- \* الشيخ محمد الأمين بن الحسن الشنقيطي.

#### to to

### إصدارات معهد مكة المكرمة بجدة

| اسم المؤلف         اسم المؤلف         اسم المؤلف         الشيخ إبراهيم الجرعي         الشيخ إبراهيم الحارثي         الشيخ إبراهيم الحارثي         الشيخ أحمد البغدادي         الشيخ أحمد البغدادي         الشيخ أحمد البغدادي         المناوية الداعية         المناوي الطبة المعاصرة         المناوي الطبة المعاصرة                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲       کلمات ولکن لیست فی الهواء       الشیخ إبراهیم الحارثی         ۳       نرشید الاختلاف       الشیخ أحمد البغدادی         ۱       من ققه الداعیة       د. عبدالرحمن الجرعی         ۱       فلیلًا من الأدب       د. عادل باناعمة         ۲       زاد الرواحل       د. علی بن حمزة الغمری         ۷       الفتاری الطبیة المعاصرة       د. عبدالرحمن الجرعی |
| ٣       ترشيد الاختلاف       الشيخ أحمد البغدادي         ١٤       من نقه الداعية       د. عبدالرحمن الجرعي         ٥       قليلًا من الأدب       د. عادل باناعمة         ٢       زاد الرواحل       د. علي بن حمزة الغمري         ٧       الفنارى الطبية المعاصرة       د. عبدالرحمن الجرعي                                                                      |
| ٣       ترشيد الاختلاف       الشيخ أحمد البغدادي         ١       من ققه الداعية       د. عبدالرحمن الجرعي         ٥       قليلًا من الأدب       د. عادل باناعمة         ٢       زاد الرواحل       د. علي بن حمزة الغمري         ٧       الفنارى الطبية المعاصرة       د. عبدالرحمن الجرعي                                                                       |
| <ul> <li>و قليلًا من الأدب</li> <li>الد الرواحل</li> <li>الفتارى الطبية المعاصرة</li> <li>و. عبدالرحمن الجرعي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>٦ (اد الرواحل د. علي بن حمرة الغمري</li> <li>٧ الفتارى الطبية المعاصرة د. عبدالرحمن الجرعي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧ الفناوي الطبية المعاصرة د. عبدالرحمن الجرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨ الإرهاب (التشخيص والمحلول) د. عبدالله بن بيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩ أثر المصلحة في الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠ التصنيف في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١١ كيف تبني ثقافتك د. علي بن حمزة الغمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢ أثر علم أصول الحديث في تشكيل عقل المسلم د. خلدون الأحدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣ صلاة النطوع ١٠ خلدون الأحلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٤ حبيب الرحمٰن الأعظمي عيد الأعظمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥ الفتح الربائي في شرح نظم أبن أبي زيد القيرواني د. علي بن حمزة العُمري                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٦ قائلة النور د. علي بن حمزة المُمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧ الصحة الإيمانية ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨ أمير الأنام د. علي بن حمزة المُعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٩ الإحساس باللنب ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٠ مجية الرسول 維                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢١ ومن الليل فتهجد ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲ روائع الأسحار د. [براهيم الدويش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳ دعوة للفرح د. عادل باناهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٤ من ثمار العلماء الشيخ خالد محمد نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٥ بطأقات تربوية د. علي بن حمزة العُمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٦ واحة أعل القرآن ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٢٧ صور التحايل على الربا في الزمن المعاصر د. أحمد سعيد حوّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### دار این حزم

بيروت \_ لبنان \_ ص.ب: 14/6366

هاتف: 300227 ـ فاكس: 701974

Email: Ibnhazim@cyberia.net.lb